بكلمات الله التامّة ، من شركل شيطان وَهَامّة (١) ، ومن كلّ عين لَامّة ، ثم يقول : هكذا كان إبراهيم أبى ، يعود ابنيه إسماعيل وإسحاق .

(٤٨٩) وعن جعفر بن محمد (ع) أن رجلًا شَكَا إليه وجعًا يعترضه ، فقال : قل : أعوذ بقدرة الله ، وأمسح عليه ، ثم قال : قل : أعوذ بقدرة الله ، وأعوذ بجلال الله ، وأعوذ بعظمة الله ، وأعوذ بجميع حدود الله ، وأعوذ بأسماء الله ، وأعوذ بأسماء رسول الله مِن شر ما أجد فيك . تقولها سبع مرّات . فقالها ، فذهب عنه ما كان يجده .

( ٩٩٠) وعن على أنه قال : مرضتُ فعادنى رسول الله (صلع) وأنا لا أَتَفَارُ على فراشى فقال : يا على إنَّ أَشدَّ الناس بلا الله النبيّون ثم الأوصياء ثم الذين يلومهم ، أبشِرْ ، فإنها حظّك من عذاب الله ، مع مالك من الثواب ، ثم قال : أتحب أن يكشف الله ما بك ؟ فقلتُ : بلى يا رسول الله ، قال قل : اللهم ارحم جلدى الرقيق وعظمى الدقيق ، وأعوذ بك من فورة الحريق يا أمَّ مِلْدَم (١) إن كنتِ آمنتِ بالله (١) فلا تأكلى اللحم ولا تشوبى الدم ولا تفورى على الفم ، وانتقلى إلى من يزعم أن مع الله إلها آخر ، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله . قال على (ع) : ففعلتها ، فعوفيتُ من ساعتى .

<sup>(</sup>١) حش ه، ى – وقوله وهامة الهميم دبيب الهوام ، هوام الأرض والهوام ما كان من خشاش الأرض نحو العقارب وما أشبهها ، الواحدة هامة لأنها تهم أى تدب ، والعين اللامة أى تلم بالإنسان أى تصيبه ويقولون : أعوذ باقد من الهامة واللامة ، يعذون باللامة ما يلم بالإنسان مما يخاف منه أن ينزل – من شرح الأخبار .

<sup>(</sup>٢) زيد في ه، في هذه الدنيا .

<sup>(</sup>٣) حش ه، ى – أم ملدم كنية الحمى ، واللدم الضرب .

<sup>(</sup>٤) زيد في هـ ، واليوم الآخر .